#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وبعد ...

فما من كاتب إلا سستبقى كتابته ، وإن فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شئ يسرك في القيامة أن تراه

# أخلاق المنافقين

والله الكريم أسال : أن يعلمني ما جهلت ، وينفعني بما علمت ، ويجعل علمي زاداً إلى حُـسْنِ المصير إليه ، وعتاداً إلى يُمْنِ القدوم عليه ، إنه مولاى بكل جميل كفيل ، وهو حسبي ونِعْمَ الوكيل ، وعليه اتكالي ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ، القائل -جلّ وعزّ - : "وما لكم من دون الله مِن وليّ ولا نصير". وأنا سائل كل من انتفع بشي مما كتبت أن يدعو لي ، ولأصحابي ، وأحبابي ، وإخواني ، وجيراني ، وأهلي ، وعشيرتي ، ومسشايخي ، ولوالديّ ، ولمن كان له فَضْلٌ عليّ ، ولسائر المسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، آمين أ.

خطورة قضية المنافقين تتجلى فى ألهم اليوم هم أشد خطراً على الإسلام والمسلمين عما كانوا عليه على عهـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

أخرج البخارى في صحيحه في كتاب الفتن ، باب : إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه : بسنده عَنْ حُذَيْفَــةَ بْــنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ ,

قال ابن حجر في الفتح: [قَالَ إِبْن بَطَّال : إِنَّمَا كَانُوا شَرَّا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ لِأَنَّ الْمَاضِينَ كَانُوا يُسرُّونَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَتَعَدَّى شَرَهمْ إِلَى غَيْرهمْ , وَأَمَّا الْمَاضِينَ كَانُوا يُسرُّونَ فَصَارُوا يَجْهَرُونَ بِالْخُرُوجِ عَلَى الْأَئِمَة وَيُوقِعُونَ الشَّرِّ بَيْنَ الْفِرَق فَيَتَعَدَّى ضَرَرهمْ لِغَيْرهِمْ . قَالَ : وَمُطَابَقَته لِلتَّرْحَمَةِ مِنْ جَهَــة أَنَّ الْمَاضِينَ عَلَى النَّاسِ هُوَ الْقُول بِخِلَافِ مَا بَذَلُوهُ مِنْ الطَّاعَة حِينَ بَايَعُوا أَوَّلُا مَنْ خَرَجُوا عَلَيْهِ آخِرًا إِنْتَهَى .. وَيَشْهَد لِمَا قَالَ إِبْن بَطَّالُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَرَّار مِنْ طَرِيق عَاصِم عَنْ أَبِي وَائِل " قُلْت لِحُذَيْفَةَ : النَّفَاق الْيَوْم شَرِّ أَمْ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "] أهـــ وَقَالَ : أَوْهُ , هُوَ الْيَوْم ظَاهِر , إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَخْفُونَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "] أهـــ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَته وَقَالَ : أَوْهُ , هُوَ الْيَوْم ظَاهِر , إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَخْفُونَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "] أهــ خم حه ح عَنْ أَبِي الشَّعْنَاء قَالَ لِبْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمْرَائِنَا فَنَقُولُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّفَاق ,

حم – عن أَبِي الرُّقَادِ قَالَ خَرَحْتُ مَعَ مَوْلَايَ وَأَنَا غُلَامٌ فَلُفِعْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ يَقُولُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ مُنَافِقًا وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ لَيُسْجِتَنَّكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ,

<sup>&#</sup>x27; تنبيه : الحديث إن كان مرويًا في الكتب التسعة وغيرها اكتفيت بالعزو إلى الكتب التسعة فقط ، وإلا ذكرت مَن خَرَّجه – ما استطعت – ، ولا أخالف ذلـــك إلا لفائدة .

# وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافاً للمنافقين ، منها :

حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمُنَافِقِينَ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَــةٌ وَطَعَــامُهُمْ نُهْبَــةٌ وَغَنِيمَتُهُمْ غُلُولٌ وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هَجْرًا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دَبْرًا مُسْتَكْبِرِينَ لَا يَأْلَفُونَ وَلَا يُؤْلَفُونَ خُــشُبُ بِاللَّيْــلِ صُخُبُ بِالنَّهَارِ ,

# ومن صفات المنافقين : استغلال غفلة الناس وقت العبادة في رمضان لتتبع عوراتمم ...

حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَحْلُوفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَحْلُوفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَحْلُوفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُغَافِقِينَ شَهْرٌ شَرُّ مِنْ رَمَضَانَ وَذَلِكَ لِمَا يُعِدُّ الْمُؤْمِنَ يَعْتَنِمُهُ الْفَاحِرُ , لِلْعِبَادَةِ وَمَا يُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ مِنْ غَفَلَاتِ النَّاسِ وَعَوْرَاتِهِمْ هُوَ غَنْمٌ وَالْمُؤْمِنُ يَعْتَنِمُهُ الْفَاحِرُ ,

#### ومن صفات المنافقين : سوء الظن بالله تعالى ...

قال تعالى : "وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(٦)"

#### ومن صفات المنافقين : الهزيمة النفسية مام الأعداء ، والشعور بالتصاغر أمامهم ...

قال تعالى : "إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(٤٩)" ,

#### ومن صفات المنافقين : دعوتهم الناس إلى المنكرات وترك الطاعات ، وعدم الإنفاق في سبيل الله ...

قال تعالى : "الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَــسُوا اللَّــهَ فَنَسيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(٦٧)"

#### ومن صفات المنافقين : البذاءة والجفاء والشح ...

مى - عن أَبِي قِلَابَةَ قال : خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَعَهُ قِرْطَاسٌ ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُو مَعَهُ قَرْطَاسٌ ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُو مَعَهُ فَعُرْنَ بْنُ عَبْدِ اللّهِ فَأَعْجَبَنِي فَكَتْبْتُهُ فَإِذَا فِيهِ : حَدَّتَنِي فُلَانٌ وَمُنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَهُ عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَهُ عُمَرُ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ مِنْ الْإِيمَانِ وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْقِصْنَ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا يُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ وَالْعَفَاءَ وَالشَّحَ مِنْ النِّفَاقِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَرِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَا يُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ ، وَإِنَّ الْبَذَاءَ وَالْجَفَاءَ وَالشَّحَ مِنْ النِّفَاقِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَرِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَا يُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ ، وَإِنَّ الْبَذَاءَ وَالشَّعَ مِنْ النِّفَاقِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَرِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَا يُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكُثَرُ ، وَإِنَّ الْبَذَاءَ وَالشَّعَ مَنْ النَّفَاقِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَرِدْنَ فِي الدُّنْيَا وَيُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَا يُنقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ ،

ومن صفات المنافقين : ألهم ذووا وجهان ، يجلسون مع الصالحين فيلبسون مسوح الأتقياء ، ثم يجلسون مـع الفجـار فيخلونها ، تسمع كلامهم فتسرك ، وترى أحوالهم فتسوؤك ...

خ م – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْــهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ,

م ن حُمُ – عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَاثِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَــرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً ,

قال تعالى : "مذبذبين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء" ,

ومن صفات المنافقين : لا يجاهدون إن جاهدوا لله ، بل للوطن ، أو للشجاعة ، أو لوشاح النيل من الدرجة الأولى ، أو وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، أو للنياشين والرتب ...

مى - عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ حَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا اللَّهِ يَحْتَ عَرْشِهِ لَا اللَّهِ يَعْفَلُهُ النَّبُوّةِ وَمُؤْمِنٌ حَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَى يُفْتِلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَأُدْحِلَ الْجَنَّةَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَأُدْحِلَ الْجَنَّةَ مِنْ

ومن صفات المنافقين : الاستهزاء بالمؤمنين ، على حلوهم ومرهم ، إن أحسنوا استهزأوا بمم وإن أساؤوا كذلك ,

م - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنصارى قَالَ: أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ فَكَنَا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، قَالَ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَـاعٍ قَالَ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَـتْ "الَّـذِينَ قَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَـتْ "الَّـذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ " ، ,

#### ومن صفات المنافقين : الكذب في الحلف ، وتكذيب المؤمنين ، واحتقارهم ...

قال تعالى: "إِذَا حَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَصْوُا مِنْ عِنْدِهِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبنِي رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَقُوا مَا قَالُوا فَكَذَّبنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَبَعْتَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَبَعْتَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَبَعْتَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَبَعْتَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَبَعْتَ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ ,

\_

<sup>َ</sup> حول معنى نحامل على ظهورنا قال النووى فى شرح مسلم : قَوْله : ( كُنَّا نُحَامِل ) وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : ( كُنَّا نُحَامِل عَلَى ظُهُورِنَا ) مَعْنَاهُ : نَحْمِل عَلَى الْمُعْتِنَاء بِالصَّدَقَةِ , وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال يَتَوَصَّل إِلَى تَحْمِيل مَا يَتَصَدَّق بِهِ مِنْ حَمْل بِالْأُحْرَةِ وَنَتَصَدَّق مِنْ الْأُسْبَابِ الْمُبَاحَة . أهــــ

وفى رواية الترمدى : عن زيْد بْنُ أَرْفَمَ قَالَ : غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْبَقُونَا إِلَيْهِ فَسَبَقَ أَعْرَابِيُّ أَصْحَابَهُ فَيَسْبَقُ الْأَعْرَابِيُّ فَيَمْلُأُ الْحَوْضَ وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ وَيَجْعَلُ النَّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ قَالَ فَأَتَى رَجُلٌّ مِنْ الْأَتْصَارِ أَعْرَابِيًّا فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ فَأَبِى أَنْ يَدَعُهُ فَاتَتْزَعَ فِبَاضَ النَّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ يَعْنِي الْأَعْرَابِي مَثْنَبَهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْمُنْفِقِينَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي تُمْ قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ يَعْنِي الْأَعْرَابِ وَكَانُوا يَحْصُرُونَ وَسُولَ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ يَعْنِي الْأَعْرَابِ وَكَانُوا يَحْصُرُونَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلُوا يَحْمَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ يَعْنِي الْلَعْمَامِ فَقَالَ مَنْ عَنْد رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمَالِعَامِ فَقَالَ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى وَسُلَمَ فَاعْتُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْولَعُمْ وَلَعْلَى عَلْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَا لَمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَا لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَعَلَى عَمْرُ فَقَلَ مَا لَمْ فَعَلَى عَمْرُ فَقَلَى مَا أَرَدُتَ إِلَّا أَنْهُ عَرَكَ أَنْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَى عَمْرُ فَقَلْ مَا قَالَ لَكَ وَسُلَمَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَى مَا لَمْ يَعْعَ عَمَو فَقَلَى مَا أَوْلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَى مَا لَمْ يَعْمَو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْرُ فَقَلْكُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَا اللّهُ عَلَى إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

#### ومن صفات المنافقين : عدم الجهاد في سبيل الله ، وعدم الحرص عليه ، وحتى عدم وروده على ذهنهم ...

م ن د – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُخَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِــنْ نِفَاقِ ,

#### ومن صفات المنافقين : بغض العرب ووصفهم بأقبح الصفات ...

حم - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْغِضُ الْعَرَبَ إِلَّا مُنَافِقٌ ,

#### ومن صفات المنافقين : بغض الأنصار ,

خ م حم – عن أَنسَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ , خ م – عن الْبَرَاءَ بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ ,

#### ومن صفات المنافقين : بغض علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ...

م ت - عَنْ زِرِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ,

ومن صفات المنافقين : تأخير الصلاة المفروضة عن أول وقتها ، وصلاتها فى آخر الوقت ، وقبل خروجه إنشغالاً عنـــها بالدنيا ...

خ م حم - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ذَكُرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَلْكَ صَلَاةً اللَّهُ فِيهِ لَا يَدْكُرُ اللَّهَ فِيهِ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ لَلْ يَذْكُو اللَّهَ فِيهِ لَلْ اللَّهُ فِيهِ لَا اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَيْهَ لَوْ اللَّهُ فَيْهَا إِذَا اصْفَرَتُ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ اللَّهُ عَلَى عَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْنَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا إِلَيْكَ مِلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُولُ اللَّهُ فِيهِ اللَّهُ فِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قُلت : كانت بنو أمية يؤخرون إقامة الصلوات عن أول وقتها تأخيراً فاحشاً ، فلا يكادون يصلون الفريضة إلا قُبيل دخول وقت الفريـــضة التالية ، حتى كان الناس لا يكادون ينصرفون من صلاة جماعة الظهر حتى يكون وقت العصر قد دخل .

ومن صفات المنافقات : طلب الطلاق والخُلْع من غير ضور ، لا لشئ إلا لأن الزواج يقيد حركتها ، ويجعلها تحت عصمة رجل ...

ت - عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ,

ن حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسِ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ,

#### ومن صفات المنافقين : تتبع عورات المسلمين ، ومعرفة أخطائهم التي فعلوها في السر وتابوا عنها ، ليفضحوهم بهـا في ا العلانية ...

ت - عَنْ نَافِعِ مُولَى عبد الله بن عمر قال : قَالَ ابْنِ عُمَرَ :صَعِدَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَــادَى بِــصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَــنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ .

د حم – عن مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقِ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكً ا يَحْمِسي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ,

#### ومن صفات المنافقين : حب الغناء ...

د – عن عَبْدَ اللَّهِ بن مسعود قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ,

# ومن صفات المنافقين : التكذيب وعدم تصديق ما وعد الله تعالى به فى كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ... قال تعالى : "وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبهمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (٢٢)"

د حم – عن أبي سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَمَ وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا فَبَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا

وَأُوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنَكُمْ فِي الْحَلَاءِ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَــدِيثٍ عَــنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِفَاقٌ ، وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ : اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ التَّلَاثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ,

#### ومن صفات المنافقين : ألهم لا يتضلعون من ماء زمزم ...

حه – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ جَالِسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جَمْتَ قَالَ مِنْ اللَّهِ مِنْهَا وَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا وَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ وَمُرْمَ ,

# ومن صفات المنافقين : الخروج من المسجد بعد رفع الأذان فيه وقبل إقامة الصلاة ...

حه – عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَــرَجَ لَــمْ يَخْــرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّحْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ ,

# ومن صفات المنافقين : الكذب والخيانة وخلف الوعد ...

خ م حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَــدَ أَخْلَــفَ وَإِذَا اوْتُصِنَ خَانَ .

#### ومن صفات المنافقين : الجهل بالدين رغم العلم بالعلوم الكونية وكثرة الإحاطة بالمعلومات العامة ...

ت - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَــلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهُ فِي الدِّينِ ,

#### ومن صفات المنافقين : الغدر والفجور فى الخصومة ...

خ م – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ,

#### ومن صفات المنافقين : التأخر عن صلاتي العشاء والفجر ...

خ م - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَـــا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ ,

#### ومن صفات المنافقين : التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ...

م ت د حه حم – عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود قال : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِـنْ سُـننِ سُـننِ الْهُدَى السَّلَةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِـنْ سُـننِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِـنْ سُـننِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِـنْ سُـننِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَ السَّلَامَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولَ السَّلَامَ فَي الْمُسَاعِدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَالَّا مَنْ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُعِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُسْتَعِيْهِ وَالْمُعَلِيْقِ الْمُسْتَعِيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَالَالَةُ عَلَيْهِ وَالْمَاسُولَ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَاسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُولُولُولُولُ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

# ومن صفات المنافقين : التكاسل عند قيامهم للصلاة وقلة ذكر الله تعالى ...

قال تعالى : "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا(١٤٢)" النساء

#### ومن صفات المنافقين : عدم توقير مقام النبوة ...

خ م - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْجَعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ وَفِي تَوْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ آ, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وفي رواية : حالد بن الوليد رضي الله عَنهُ - وفي رواية : حالد بن الوليد رضي الله عنه - : دَعْني يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ ، فَقَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي ، إِنَّ هَذَا وأصْحَابَهُ يَقْرَعُونَ مِنْهُ - وفي رواية : الإسلام ، وفي رواية : الدين - كَمَا يَمْرُقُونَ مِنْهُ - وفي رواية : الإسلام ، وفي رواية : الدين - كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ

خ م - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيْيَنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيْيَنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشُ فَقَالُوا أَتُعْطِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلُّ كَثُّ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَالِهُ إِنَّ مَكْدُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ الْعَيْمِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ الْعَيْمِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ الْعَيْمِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ الْعَيْمِ فِي قَتْلِهِ يُرَوْنَ أَنَهُ حَالِدُ بْنُ الْولِيلِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيْنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّحُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌّ مِنْ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يُرَوْنَ أَنَّهُ حَالِدُ بْنُ الْولِيلِدِ فَقَالَ رَعُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَأْمُنُونِي قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّحُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يُونَ أَنَّهُ حَالِدُ بْنُ الْولِيلِدِ فَقَلَالًا وَلِيلِهِ عَلَى الْعُولِيلِيلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا تَأْمُنُونِي قَالَ ثُولِيلُو اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا تَأْمُنُونِي قَالَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الْفَوْمِ فِي قَتْلِهِ يَعْتُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ الْمُنْ فَي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيلًا ال

\_

<sup>ُ</sup> قال النووى : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِز حَنَاجِرِهمْ ﴾ قَالَ الْقَاضِي : فِيهِ تَأْوِيلَانِ :

أَحَدهَمَا : مَعْنَاهُ : لَا تَفْقَهُهُ قُلُوهِمْ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا تَلُوْا مِنْهُ , وَلَا لَهُمْ حَظّ سِوَى تِلَاوَة الْفَم وَالْحَنْجَرَة وَالْحَلْق إِذْ بِهِمَا تَقْطِيع الْحُرُوف , الثّاني : مَعْنَاهُ : لَا يَصْعَد لَهُمْ عَمَل وَلَا تِلَاوَة وَلَا يُتَقَبَّل .

<sup>°</sup> قال النووى : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْم مِنْ الرَّمْيَة ) قَالَ الْقَاضِي : مَعْنَاهُ : يَخْرُجُونَ مِنْهُ خُرُوجِ السَّهْم إِذَا نَفَذَ الصَّيْد مِنْ جِهَة أُخْرَى , وَلَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْهُ , وَ ( الرَّمْيَة ) هِيَ الصَّيْد الْمَرْمِيّ , وَهِيَ فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة . قَالَ : وَ ( الدِّين ) هُنَا هُوَ إِمَا الْإِسْلَام , كَمَا قَالَ سُبْحَانه وَتَعَالَى : ﴿ إِنَّ الدِّين عِنْد اللَّه الْإِسْلَام } أَوَ : هُوَ الطَّاعَة أَيْ مِنْ طَاعَة الْإِمَام ، كما قَالَ الْخَطَّابِيُّ ,

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئَ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَـــدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ,

د - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَــوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفَعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّــى يُرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ يَرْتَعْفُوهُ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ وَلِي بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ وَالتَّسْبِيدُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ . أَوْدَ التَّسْبِيدُ اسْتِعْصَالُ الشَّعْرِ ,

قلت : وَفِي هَذِه الأحاديث دَلِيل لِمَنْ يُكَفِّرُ الْخَوَارِجَ ومَن نحا نحوهم ، وهي مسألة خلافية مشهورة ,

ومن صفات المنافقين : ألهم لا يتعظون بما يحدث لهم من أحداث ، فإذا نزلت بهم البأساء لم يلجؤا إلى الله تعالى ، بل قالوا : ظواهر طبيعية ، وإذا حَلَّتْ بهم النعماء لم يشكروا الله تعالى ، بل قالوا : إنما أوتيناه بعلمنا وشطارتنا وحسن تخطيطنــــا

د - عَنْ عَامِرِ الرَّامِ النَّفَيْلِيُّ قَالَ : إِنِّي لَبِبِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ ، فَقَلْتُ مَا هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُو جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدْ احْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذَنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقَبِّلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعْفِي كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَكْورِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ فَنُولِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَكُولُ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا الْأَسْقَامُ ، وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ عَنَا ، فَلَسْتَ مِنَّا , فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌّ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدْ النَّفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ وَمَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ عَنَا ، فَلَسْتَ مِنَّا , فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدْ النَّفَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَتَعْجُبُونَ لِرُحْم أُمُ الْأَوْرَاحِ فِرَاحِهُ أَنْهُونَ لَوْم مُهُنَّ فَلَا لَمُ مَلَوْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْوَاتَ فِرَاحِ طَائِرٍ فَأَعْدُنُ فَو الْمَعْتُهُ وَالْمَاهِ أَنْ الْمُؤْولَ لِولَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِأَصْحَابِهِ أَتَعْجُبُونَ لِورُحْم أُمَّ الْأَوْرَاحِ فِرَاحَهُ فَاللَهُ مَاللَهُ مَلَوْلًا لَولُوا مَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاسَتُمَا اللَّه وَلَا مَا اللَّهُ مَا مَا مَلَاهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مَا مُؤَلِقُ اللَّهُ مَا مُنَوْلًا وَالْمَا مُولَا مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَا وَاللَيْنَا فَالْ رَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لُولُوا اللَّهُ

آقال النووى: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَي - : قَالَ الْمَازِرِيّ : إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي تَكْفِير الْخُوَارِج , قَالَ : وَقَدْ كَادَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة تَكُون أَشَدَ إِنْهُ الْفَقِيه عَبْد الْحَقّ - رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَي - فِي الْكَلَام عَلَيْهَا فَرُهَّبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ , وَاعَتَذَرَ بِأَنَ الْفَقَطِيهِ عَبْد الْحَقّ - رَحِمَهُمَا اللَّه تَعَالَي عَلْمَ عَيْهِا قَوْل الْقَاضِي أَبِي الْبُقِلَانِيّ , وَتَلَقْلَ الْفَوْمِ لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْكُفْرِ , وَإِنَّمَا قَالُوا أَقْوَالًا ثَوْدَي إِلَيْهِ , وَأَنَا أَكْفُو مِ يَعْفِيكُ بِهِ فِي عِلْم الْأَصُول , وَشَارَ إِبْن اللَّه تَعَالَى عَالِم , وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ , وَحَيِّ وَلَا حَيَاةً لَهُ . يُوقِع الِالْيَبَاسِ فِي تَكْفِيره ; لِأَنَّا أَعْفِلُ وَسَبَب الْإِشْكَال , وَذَلِك وَمَامَ اللَّهُ مَثَلًا يَقُول : إِنَّ اللَّه تَعَالَى عَالِم , وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ , وَحَيِّ وَلَا حَيَاةً لَهُ . يُوقِع الِالْيَبَاسِ فِي تَكْفِيره ; لِأَنَّا أَعْلِمْنَا مِنْ دَيْن الْأُمَّة ضَرُورَةً أَنْ مَنْ قَالَ : إِنَّ اللَّه تَعَالَى عَلِم ، وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ , وَحَيِّ وَلَا حَيَاةً لَهُ . يُوقِع الِالْيَبَاسِ فِي تَكْفِيره ; لِأَنَّا عَلِمْنَا مِنْ دَيْنِ الْأُمَّة ضَرُورَةً أَنَّ مَنْ قَالَ : إِنَّ اللَّه تَعَالَى عَلِم ، وَلَكِنْ لَا عِلْمَ مَعَ نَفْيِهِ أَصْل الْعِلْم , أَوْ نَقُول قَدْ إِعْتَرَفَ بَأَنَّ اللَّه مَعَ نَفْيِهِ أَصْل الْعِلْم , أَوْ نَقُول قَدْ إِعْتَرَفَ بَأَنَّ اللَّه مَعَ نَفْهِ أَصْل الْعِلْم , أَوْ نَقُول قَدْ إِعْتَرَفَ بَأَنَّ اللَّه مَعَ نَفْيِهِ أَصْل الْعِلْم , قَوْل عَلْم اللَّه هَعَلَى عَلِم ، وَإِنْ كَانَ يُوقِع مِي الْمَدُونِة وَحَمَاهِير أَهُم طَايَفَة مِنْ الرَّافِضَة يَشْهَاوَتَهم عُلْم فَي الْمَدُونَة وَمَماهم اللَّه وَعَلَى اللَّه عَتَلَى عَلْم ، وَإِلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه وَعَلَى عَلَى اللَّه وَاللَّه أَعْلَى عَلَى اللَّه وَلَك كُفُولُ الْمُؤَاء , وَقَل اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه النَّالُونَ اللَّه الْمُؤَاء , فَالَ النَّاهُ وَلَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه وَاء إِلَاللَه عَلَى اللَّه وَاء إِلَاللَه

قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا ارْجِعْ بِهِــنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ ,

خ م حم – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا يَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ وَلَا يَسـزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ ,

# ومن صفات المنافقين : عدم فعل ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ...

قال تعالى : "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا(٢٦)" النساء , م ت - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ ٧، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا حَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْحَمَلِ الْأَحْمَرِ فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ وَاللَّهِ لَأَنْ وَاللَّهِ لَأَنْ وَاللَّهِ لَأَنْ أَوْلُ مَنْ صَعِدَهَا خِيلُكُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلُّ أَعْرابِي يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ ,

أخى الكريم : من تيقنتَ نفاقه فلا تحترمه ، ولا تعظمه ، ولا توقره ، ولا تناديه بلفظ : السيد أو الأستاذ ، فإنه منافق ، والمنافق مهان ، أهانه الله تعالى ، "ومن يهن الله فما له من مكرم" ...

حم د – عن بُرَيْدَةَ بن الحصيب أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدَكُمْ فَقَـــدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلً ,

# أخى الكريم: من الناس مَن عصمهم الله تعالى من النفاق ...

خ م - عن عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ - وَقَ رُواية : بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا مَرْثَلَدٍ الْغَنَوِيَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعُوَّامِ ^ - وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْثُوا رَوْضَةَ حَاخٍ فَإِنَّ بِهَا الْمُشْرِكِينَ ، فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرُّأَةِ فَقُلْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَ النِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عَقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْكُ مِنْ أَلْفُهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْنَى عَنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْمُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَا قَالَ لَا يَعْجَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيْقُ مَلُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفُرُ وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَلْ مُمَا وَلَا اللَّهِ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَائِتِي وَلَمْ أَلْعُلُو أَوْلَ النَّيْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ عُمْرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَتَتِي ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَ فَقَالَ عُمْرُهُ وَعَنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ أَضُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلْ وَلَا الْمُعَلِقُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا الْعَالُو الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ

<sup>^</sup> قال النووى عن تعارض الروايتين : وَلَا مُنَافَاةَ , بَلْ بَعَثَ الْأَرْبَعَة عَلِيًّا وَالزُّبَيْر وَالْمِقْدَاد وَأَبَا مَرْتُد . أهــــ

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَا أَيُّهَـــا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُوْلِيَاءَ °,

م ت – عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبِبٌ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ ,

وليس من النفاق أن يتغير حال قلبك من الجمعية على الله تعالى إلى الانشغال عنها ، فهذا تحرك لمؤشر الإيمان صــعوداً وهبوطاً ، وليس من النفاق في شئ ...

م ت جه – عَنْ حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ بَافَقَ حَنْظَلَةَ النَّاسِيِّدِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْلَّهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُ ثَا بِالنَّارِ وَالْحَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُولُادَ وَالطَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتَ كَرْخُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُسَنَّلَ كُونُونَ عَنْقَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْلَ اللَّهِ مَكُونُ عَنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأُولُادَ وَالطَيَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْ لِللَّهُ عَلَى هُو لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ,

أخى الكريم : لا تحسب نفسك أنك وأنت تؤدى شعائر الإسلام أنك تخلو من صفات المنافقين ، فقـــد تكـــون مـــصلياً وفيك خصلة من خصال النفاق ...

خ م ن – عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرُأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرُأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرُأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرُأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرُأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لِيلِهُ وَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلْقِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ

<sup>&</sup>quot;قال النووى في شرح مسلم: الظّعِينة هُنَا الْحَارِيَة , وَأَصُلُهَا الْهَوْدَجُ , وَسُمُّيَتْ بِهَا الْحَارِيَة ; لِأَنَّهَا تَكُونُ فِيهِ . وَاسْم هَذِهِ الظَّعِينَة سَارَة مَوْلَاة وَ وَأَسُلُم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ هَتْك أَسْتَارِ الْحَوَاسِيس بِقِرَاءَة كُتُبِهِمْ سَوَاء كَانَ رَجُلًا أَوْ إِمْرَأَة , وَفِيهِ هَتْك سِتِّرِ الْمَهْسَدَة إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَفْسَدَة وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ السَّتْر مَفْسَدَة وَإِنَّمَا يُنْدَبُ السَّتْرِ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَفْسَدَة , وَكَلَ يَفُوتُ بِهِ مَصْلُحَة أَوْ كَانَ فِي السَّتْر مَفْسَدَة وَإِنَّمَا يُنْدَبُ السَّتْرِ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ مَفْسَدَة , وَعَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم , وَهُو كَبِيرَة فَلْعًا لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِيذَاء النِّيمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم , وَهُو كَبِيرَة لِللَّهُ وَرَسُولَة لَعَنَهُمْ اللَّه } اللَّيَة وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ الْعَاصِي , وَلَا يُعْرَّرُ إِلَّا بِإِذْنِ الْلِهِمَام . وَفِيهِ إِشَارَة جُلَسَاء اللْإِمَام وَالْحَاكِم بِمَا يَعْرَبُ وَلَا يَعْوَرُ وَقَالَ بَعْضَ الْمَاكِمَّ ، وَقَالَ بَعْضَ الْمُهُ إِلَّهُ لَا يُحَدُّلُنَا ) هُو بِغَنْح النَّاء أَيْ يُعْرَبُ , وَلِنْ قَالَ عَلَيْه مِنْ عَقَاصِهَا ) هُو بَكَسْرِ الْعَيْن أَنْ يَعْرَبُ , وَلَا قَالُ الْعَلَم عَقِيصَة . قَوْلُه حَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْه فِي اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْه فِي اللَّهُ عَلَيْه فِي اللَّهُ عَلَيْه فِي اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الْمَعْمُوم وَ وَشَرَب النَّيْق صَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَي عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَي عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَي إِقَامَة الْعَمْ عَلَى وَالْمَة عُلَى عَلَى اللَّه عَلَي عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه

حديث : أول مَن تُسَعَّر بهم نار جهنم .

#### أخى الكريم : ما أخبث وأشنع جزاء المنافقين ...

قال تعالى : "بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" ,

وقال : "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي عَدُولَ فِي حَهَنَّمَ حَمِيعًا(١٤٠)" النساء حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي حَهَنَّمَ حَمِيعًا(١٤٠)" النساء

وقال : "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥)" النساء

وقال : "وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨)"

وقال : "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣)"

#### الخطبة الثانية:

أخي الكريم: إن كنت تستشعر في نفسك نفاقاً فقل "لا إله إلا الله" ، خالصةً من قلبك ...

خ م - عن مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَثُنتُ أَصَلَّى لِقَوْمِي بَيْنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادِ إِذَا حَاءَتُ الْنَامُطَارُ فَيَشُقُ عَلَيَّ الْحَيْبَانُ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِصَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ فَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ فَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَ النَّهَارُ فَاسَتُأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَ النَّهَارُ فَاسَتُأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَ النَّهَارُ فَاسَتُأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى أَيْنَ تُوجِبُ أَنْ أَصَلَيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمُعَالِمُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَو بَعْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُنَى وَيَعُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَصُلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي بَيْنِي فَعَالَ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَهِ لَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَهُ لِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَلَو اللَّهُ لَيْتَعَلَى وَاللَّهُ لَعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَيْعَلِى وَمُولَا اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لَكُو وَلَا لَا إِلَاهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ومما يبرئك من النفاق : المواظبة على أربعين صلاة متتالية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ ,

حم – عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنْ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنْ النِّفَاقِ ,

واحذر من أن ترمى أحداً بالفسق أو النفاق أو الكفر ، فإنها إما أن تثبت عليه إن كان لها أهلاً ، أو ترتد عليك فتكون لبهتانك بها أهلاً ...

خ م – عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلُّ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِـــالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ ,

ويجب على المسلم الذى يلى شيئاً من أمور المسلمين الشرعية أن لا يوقعهم فى حرجٍ فيتخلفوا عنه فيكون ذلك فتنة لهم مسببةُ لوصفهم بالنفاق ...

خ م - عن حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمْ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلَاةً حَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَدَرًا البَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَدَرًا اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَدَرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَقْتَانُ أَنْتَ ثَلَاثًا اقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا ,

وفى رواية : كَانَ مُعَاذٌ يُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوُمُّ قَوْمَهُ فَصلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فَلَانُ قَالَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُحْبِرَنَّهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأُحْبِرَتَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذً فَقَالَ يَا مُعَاذً أَفَتَانٌ أَنْتَ اقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأُ بِكَذَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرُو إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ عَمْرُو إِنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ عَمْرُو إِنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ عَمْرُو نَحُو هَذَا ,

#### أخى الكريم : لا تنس صيام ستة أيام من شوال ...

م ت د حه – عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَــضَانَ ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ,

حم مى جه – عَنْ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِــــَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ,